مرهب الإمام مالك الى زېرى الاحمن بوقيدالاخېرى

يطلب من مكتب ومطبعه محمت على مبيح واولاده بميدان الأزهر تليفي ١٨٥٨٠

# تلك حدود الله فلا تعتدوها (قرآن كريم) بيت المدكر إلى المراكب ا

أَخُمْدُ لِلهِ رَبِّ أَلْمَالَمِينَ ، وَأَلْصَّلَاةُ وَأَلْسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَمَّدِ خَاتَمْ \* النَّبَيْنَ وَإِمَامِ أَنْمُ سَلِينَ :

(أُوَّلُ مَا يَحِبُ عَلَى الْهُ كَافْ): تَصْحِيحُ إِيمَانِهِ ثُمَّ مَصْرَفَةً مَا يُصْلِحُ بِهِ فَرْضَ عَيْنِهِ كَأَحْكَامِ الصَّلاةِ وَالطَّهَارَةِ وَالصَّيَامِ (وَيُحِبُ) عَلَيْهِ أَنْ يُحَافِظَ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَيَقِفَ عِنْدَ أَمْرِهِ وَتَهِيهِ وَيَتُوبَ إِلَى اللهِ سَبْعًانَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْفَعَلَ عَلَيْهِ (وَشُرُوطُ التّوبة) النَّدُمُ عَلَى مَا فَاتَ وَالنَّيَّةُ أَنْ لَا يَشُودَ إِلَى ذَنْ فِيا بَتِي عَلَيْهِ مِنْ مُن وَأَنْ يَتُرُكُ الْمُعْمِيّة فِي سَاعَتَهَا إِنْ كَانَ مُتَلِّنُما بِهَا وَلا يحل لا أن يُوخِّرُ التَّوْبَةَ، وَلا يَقُولُ حَيِّ يَدِينَ اللهُ فإنهُ مِنْ عَلاماتِ الشَعَاء وَاللَّهُ لان وَطَسَ البَعِيرَة (وَيُحِبَ) عَلَيْهِ حِنْظُ لِسَانِهِ مِنَ الْفَضْناء وَالْمُنْكُرِ وَالْكَلامِ القبيعِ وَأَيْمَانَ الطَّلاقِ وَانْتِهَارِ النَّسْلِمِ وَإِمَا نَهُ وَسَبُّ وَنَحُو نِنْهُ فِي عَبْرِ حَنَّ شَرَعَى .

(وَيَجِبُ) عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عِن ٱلنَّظَرَ إِلَى ٱلْمُرَامِ وَلا يَحِلُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ لَكُ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ لَكُ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ لَكُ أَنْ يَكُونَ فَاسْقًا فَيَجِبُ هِجْرَانَهُ.

(وَ يَحِبُ) عَلَيْهِ حِفظ جَمِيعٍ جَوَارِجِهِ مَا اسْتَطَاعَ وَأَنْ يُحَبِّ لله ويبغض له ويرضى له ويغف أنه وينهي عَن النَّذِي وَكُنَّ عَلَيْهِ الكُذِي وَالْمِيمَةُ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ وَالكِّرُّ وَالْمُحْبُ وَالرَّاهُ وَالسَّمَةَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّهُ وَوْيَةَ الفَصْل عَلَى النَّهِ وَالْهُمْزُ وَاللَّمْزُ وَالمَّبْثُ وَالسَّخْرِيَّةُ وَالزَّنَا وَالنَّظُرُ إِلَى الْإَجْنِيَّةِ وَالتَّلَذَذُ بَكُلامِهَا وَأَكُلُ أَمْوَالِ النَّاسِ نِفَيْرِ طِيبِ نَفْسِ وَالْأَكُلُ بالشفاعة أوْ بالدِّينِ وتَأْخِيرُ الصَّلاةِ عَنْ أَوْقَاتِهَا. وَلا يَحِلُ لَهُ صَحْبَةً فأسق ولا مجالسته لغير ضرورة ولا يطلب رضا المخلوتين لسخط أَنْكَ اللَّهُ مَنْ عَالَ اللَّهُ سَيْحًا لَهُ وَتَمَالَى ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَنْ يُرْضُوهُ إِنَّ كَانُوا مُؤْمِنِينَ) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ وَالسَّلامُ وَالسَّالامُ وَالسَّالِمُ وَالسَّالامُ مَعْصِيةِ أَلَا أَلَا عَلَىٰ لَهُ أَنْ يَفْمَلَ فِعْلَا حَتَى يَعْلَمُ خَكُمْ أَلَنْهِ مَعْصِيةِ أَلَمْ اللهِ عَلَى يَعْلَمُ خَكُمْ أَلَنْهِ فِيهِ وَيَسْأَلَ ٱلْعُلَمَاءَ وَيَقْتَدِى بِالْمُتِّبِعِينَ لِسُنَّةِ مُحَدِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين يَدُنُونَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَيُحَذِّرُونَ مِنَ أَبِّاعِ الشَّيْطَانِ. وَلا بَرْضَى لِنَفْسِهِ مَارَضِيهُ الْمُفْلِسُونَ الذِينَ صَاعَتْ أَعْمَارُهُمْ فَي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ تَمَالُ لَهُ اللهِ تَمَالَى فَي اللهِ اللهُ اللهُ أَنْ يُو فَقَنَا فَيَا حَسْرَتَهُمْ وَيَا طُولَ 'بكَأْنِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُو فَقَنَا لِا تَباعِ مُنْذَ نَبِينًا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مِيَّالِينَ إِلَيْنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مِيَّالِينَ إِلَيْنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مَيِّالِينَ إِلَيْنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مَيِّالِينَ إِلَيْنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مَيَّالِينَ إِلَيْنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مَيِّالِينَ إِلَيْنَا وَشَفِيعِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَدِّد مَيَّالِينَ وَلَا فَي اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

#### فمل في الطهار لا

الطّهَارَةُ فِسَمَانِ طَهَارَةُ حَدَثُ وَطَهَارَةُ خَبَثِ وَلا يَصِحُ الْجُمِيعُ الْجُمِيعُ الطّهَارَةُ وَالْمَاءِ الطّاهِرِ الْمُطَهِّرِ وَهُوَ اللّذِي لَمْ يَتَفَيَّرُ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَاعُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَاعُتُهُ وَالْمَاءِ وَالطّمْرِ كُلَّهِ وَالْوَدَحِ رَائِحَتُهُ عَالِمًا كَالزَّيْتِ وَالسّمْنِ وَالنّسَمِ كُلَّهِ وَالْوَدَحِ وَالْحَمَّاةِ وَالْمَتَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالْمَابُونِ وَالْوَسَخِ وَنَحُوهِ وَلَا بَأْسَ بِالتّرَابِ وَالْحَمَّاةِ وَالسّبَخَةِ وَالْمَابُونِ وَالْوَسَخِ وَنَحُوهِ وَلَا بَأْسَ بِالتّرَابِ وَالْحَمَّاةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالْمَا اللّهُ وَالْوَرَابِ وَالْحَمَّاةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالْمَالُونِ وَالْوَسَخِ وَنَحُوهِ وَلَا بَأْسَ بِالتّرَابِ وَالْحَمَّاةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالْمَا وَالْمَامِ وَالْعَمْاءِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَالَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالسّبَخَةِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَا

فَصِل : إِذَا تَمَيْنَتِ النَّجَاسَةُ عُسِلَ عَلَهُا فَإِنِ ٱلتَّبَسَتْ غُسِلَ النَّجَاسَةِ نَصْحَ وَإِنْ أَسَابَهُ شَيْءِ النَّوْبُ كُلَّهُ وَمَنْ شَكَّ فِي إِسَابَةِ ٱلنَّجَاسَةِ نَصْحَ وَإِنْ أَسَابَهُ شَيْءِ شَكَّ فِي إَسَابَةِ وَمَنْ تَذَكَّرَ ٱلنَّجَاسَةَ وَهُوَ فِي ٱلصَّلاةِ شَكَ فِي أَكْسَدِهِ فَلَا نَصْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَذَكَّرَ ٱلنَّجَاسَةَ وَهُو فِي ٱلصَّلاةِ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ ٱلْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيا وَتَذَكَّرَ بَعْدَ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ ٱلْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيا وَتَذَكّرَ بَعْدَ قَطَعَ إِلَّا أَنْ يَخَافَ خُرُوجَ ٱلْوَقْتِ وَمَنْ صَلَّى بِهَا نَاسِيا وَتَذَكّرَ بَعْدَ أَلْسَلامٍ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ .

نعل: فرَائِمَ الْوَضُو، حَبْعُ ، النَّيَّةُ وَعَمْلُ الْوجْهِ وَعَمْلُ الْوجْهِ وَعَمْلُ الْوجْهِ وَعَمْلُ الْم الْيَدَنِّ إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ وَمَسْحُ الرَّالِي وَغَمْلُ الرَّحْلَيْنِ إِلَى الْسَكَمْبَيْنِ وَاللَّاكُ وَاللَّهُ وَاللَّاكُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُؤْورُ

(وَسَنَنَهُ) غَسَلُ الْبَدَنِ إِلَى الْكُو عَنْى عِنْدَ الشَرُوعِ وَالْمَضْمَعَةُ وَالْاسْتِنْدَاقُ وَالْاسْتِنْدَاقُ وَرَدُ مَسْعِ الرَّأْسِ وَمَسْعُ الْأَذْنَانِ وَتَحْدِيدُ وَالْاسْتِنْدَاقُ وَالْاسْتِنْدَاقُ وَرَدُ مَسْعِ الرَّأْسِ وَمَسْعُ الْأَذْنَانِ وَتَحْدِيدُ الْمَاهُ لَهُمَا وَالنَّرْتِيبُ بَيْنَ الْفَرَ الْمِضْ وَمَنْ نَسِي فَرْضاً مِنْ أَعْضَائُهِ فَإِنْ تَلَمُ وَلَا الْمَاهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ نَسَى لَمْعَةً غَسِّلُهَا وَحُدَمُ وَإِنْ طَالَ فَعَلَهُ وَمِنْ نَسَى لَمْعَةً غَسِّلُهَا وَحُدَمًا مِنْ الْمَعْمَاقِ وَلَا يُعِدُ الطَّالِاقَ وَمَنْ نَسَى لَمْعَةً غَسِّلُهَا وَحُدَمًا مِنْ الْمُعْمَاقِ وَاللَّهُ الْمُعْمَعِيدُ وَمَنْ نَذَكُرُ الْمَضْمَعَةُ وَالْمُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَالْمُعْمَاقَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَاقِي وَلَا يُعْمَا عَلَى الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِ اللَّهُ الْمُعْمَاقِي وَلَا يُعْمَلُهُ وَالْمُعْمَاقِ اللَّهُ الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي وَالْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمِعُي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمَاقِي الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِعُمُ الْمُعْمِي ال

( وَفَعَالُه ) النَّسْيَة وَالسَّواكُ وَالزَّائِدُ عَلَى النَّسْلَةِ الأُولَى فِي الْوَجْهِ وَالْبُدِارُةُ عَلَى النَّالُ وَالزَّائِدُ عَلَى النَّالُ وَقَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْبُدُونَ وَقَلْهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَوَلَا اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَقَلْهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّائِونَ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَقُلْهُ اللَّهُ وَالْمُنْ وَقُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّائِقُ وَالرَّالُونُ وَوْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالرَّائِقُ وَالرَّائِقُ وَالرَّالِةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تَعْلِيلُهَا فِي ٱلْفُسُلُ وَلُو كَانَتَ كَثِيفَةً

فصل: نَوَاقِضُ الْوُضُوءِ أَحْدَاثُ وَأَسْبَابُ النَّوْمُ الْقَقِيلُ وَالْإِغْمَاءِ وَالْفَائِطُ وَالْإِغْمَاءِ وَالْفَائِطُ وَالْمِنْ وَالْفَائِطُ وَالْمَائِعُ وَالْفَائِقُ وَالْفَائِقُ وَالْمَائِعُ وَالْفَائِقُ وَالْفَائِقُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَالسَّكُنُ وَالْجُنُونُ وَالْقَبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَالسَّكُنُ وَالْجُنُونُ وَالْقَبْلَةُ وَلَمْسُ الْمَرْأَةِ إِنْ قَصَدَ اللَّذَةَ أَوْ وَجَدَهَا وَمَسَ اللَّهُ وَمَن شَكَ فِي حَدَث وَجَبَ عَلَيْهِ الْوَصُوءِ إِلَّا أَن يَكُونَ مُوسُوسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَعَلَىٰ اللَّهُ وَمَن الْمَذَى وَلا يَغْسِلُ الْأَنْفَيْنِ وَيَعَلِمُ اللَّا مَن الْمَذَى وَلا يَغْسِلُ الْأَنْفَيْنِ وَالْمَذَى هُو الْمَاءِ الْمَائِعُ وَالْمَائِعُ وَمَن شَكَ فَى الْمَاءِ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَائِعُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّالَاحِ مُ عِنْدَ الشَّهُ وَ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءِ الْمَاءُ الْمَاءِ الْمَاءُ اللَّامُ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ وَالْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَائِعُ وَالْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَائِودُ وَالْمَائِعُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمَاءُ الْمَائِعُ الْمُعْتَعُمُ الْمُعَالِمُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمَائِعُ الْمُعْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعُولُومُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ اللْمُعُلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُولُومُ الْمُعْلِمُ الْمُوالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمُ الْمُ

فَاكِمَانَةٌ قِسْمَانِ : أَحَدُهُمَا خُرُوجُ الْمَنِيِّ بِلَذَّةِ مُعْتَادَةً فِي نَوْمِ أَوْنَى يَقَطَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَالنَّانِي مَغِيبُ الْخَشَفَة فِي الْفَرْجِ وَمَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ ولَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ ولَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَجَدَ فِي مَنَامِهِ كَأَنَّهُ يُجَامِعُ ولَمْ يَخْرُجُ مِنْهُ مَنِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَجَدَ فِي ثَوْيِهِ مَنِيًّا يَابِسًا لاَ يَدْرِي مَتَى أَصَابَهُ أَغْنَسَلَ وَأَعَادَ مَا صَلّى مِنْ آخِر نَوْمَةً نَامَهَا فِيهِ.

فَصَل : فَرَا رَضُ ٱلْغُسْلِ ٱلنَّيَّةُ عِنْدَ ٱلشُّرُوعِ وَٱلْفَوْرُ وَالْفَوْرُ وَالْفَوْرُ وَالْفَوْرُ وَالْفَرُوعِ وَٱلْفَوْرُ وَالْمُمُومُ .

(وَفَضَا ثِلُهُ ): ٱلبِدَايَة بِغَسْلِ ٱلنَّجَاسَةِ ثُمَّ اللَّاكَرِ فَيَنُوى عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَعْضَاء آلو ضُوء مَرَّةً ، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ عِنْدَهُ ، ثُمَّ أَعْضَاء آلو ضُوء مَرَّةً ، ثُمَّ أَعْلَى جَسَدِهِ وَتَثْلِيثُ غَسْلِ الْمَاء عَلَى الْأَعْضَاء الرَّأْسِ وَتَقْدِيمُ شِقَّ جَسَدِهِ الْأَيْمَنِ ، وَتَقْلِيلُ الْمَاء عَلَى الْأَعْضَاء وَمَنْ نَسِى لَهُ عَقَ أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُرهِ ، وَمَنْ نَسِى لَهُ عَقَ أَوْ عُضُوا مِنْ غُسْلِهِ بَادَرَ إِلَى غَسْلِهِ حِينَ تَذَكُرهِ ،

وَلُو بعد شَهْرِ وَأَعَادَ مَا صَلَّى قَبْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ ذِكُرهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ بَعْدَ ذَكُرهِ بَطَلَ غَسْلُهُ وَإِنْ أَخْرَهُ فَعْلَ أَنْ وَمُنْ فَعْلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَا عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ فَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا لَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَّا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَل

فعل: لأ يَحلُ للجنبُ دُخُولُ الْمَسْجِدِ وَلا يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ اللهَ اللهَ وَنَحُومُ وَلا يَجُوزُ لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ أَنْ يَا تِي زَوْجَتُهُ حَتَى يُمِدُ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلُمُ فَلَا أَنْ يَا تِي زَوْجَتُهُ حَتَى يُمِدُ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَا تِي زَوْجَتُهُ حَتَى يُمِدُ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلُمُ فَالْا أَنْ يَا تِي زَوْجَتُهُ حَتَى يُمِدُ الْآلَةَ إِلَّا أَنْ يَا فِي اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

فمل فالشم

وَيَنْيَمُ الْمُافِرُ فِي غَيْرِ مَمْمِيةٍ وَالْمَرْيِفِي لِفَرِيفَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ وَيَنْيَمُ الْمُلَافِرُ الْمُعْمِحُ لِلْفُرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَنْهَا وَلا وَيَنْيَمُ الْمُلَافِرُ الصَّحِيحُ لِلْفُرَائِضِ إِذَا خَافَ خُرُوجَ وَقَنْهَا وَلا يَنْيَمُ الْمُلَافِرُ الصَّحِيحُ لِنَافِلَةٍ وَلا جُمَةٍ وَلا جَنَازَةً إِلا إِذَا تَفَيْفَتُهُ عَلَيْهِ الْمُنَازَةُ إِلا إِذَا تَفَيْفَتُهُ عَلَيْهِ الْمُنْازَةُ إِلَّا إِذَا تَفَيْفَتُهُ عَلَيْهِ الْمُنْازَةُ الْمُنْ الْم

ٱلْمَطَبُّوخِ وَأَلْحَسِيرِ وَٱلْخَشَبِ وَٱلْحَشِيشِ وَنَحْوهِ وَرُخْصَ لِلْمَرِيشِ فَالْمَطْبُوخِ وَأَلْحَسِ لِلْمَرِيشِ فَالْمَوْفِ وَالْحَسِيرِ وَٱلْحَسِيرِ وَٱلْطَوْبِ إِنْ لَهُ يَجِدُ مُنَاوِلًا غَيْرَهُ .

## فصل في الحيفي

خَسَّةَ عَشَرَيَوْمًا وَنَحُوهُما وَ بَعْدَ سِنَّةِ أَسْهُرُ عِشْرُونَ وَنَحُوهُما فَإِنْ تَقَطَّعُ اللَّهُمَ لَفَقَتْ أَيَّامَهُ حَتَى مُن كَمَّلَ عَادَتُها، وَلاَ يَحِلُ لِلْحَائِض صَلَاةً وَلا صَوْم وَلا مُن مُفْخَف وَلا دُخُولُ مَسْجِدٍ وَعَلَيْها فَضَاء الصوم وَلا دُخُولُ مَسْجِدٍ وَعَلَيْها فَضَاء الصوم دُونَ الصَّلاةِ وَقِراءَ ثَهَا جَائِزَةٌ وَلا يَحِلُ لِزَوْجِها فَرْجُها وَلا ما بَيْنَ مُرْتَهَا وَرُ كَبْنَيْها حَتَى تَفْنَسِلَ.

#### فصل في النفاس

والنفاسُ كَاخُيْفِ فِي مَنْهِ وَأَكْثَرُهُ سِتُونَ يَوْمًا فَإِذَا انْقَطَعُ الدَّمُ الدَّمُ وَالنفاسُ كَاخُونُ مِنْ الْولادَة اغْنَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ الدَّمُ وَبُلَكُ وَلَوْ فِي يَوْمِ الْولادَة اغْنَسَلَتْ وَصَلَّتْ فَإِذَا عَاوَدَهَا الدَّمُ فَإِلَّا مُنْمَ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي حَيْضًا وإلاَّ مُنْمَ فَإِنْ كَانَ الثَّانِي حَيْضًا وإلاَّ مُنْمَ إِلَى الْأُولِ وَكَانَ مِنْ تَمَامِ النَّفَاسِ.

## فمل في الأوقات

الوَقَتُ الْمُخْتَارُ لِلظَّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى آخِيرِ الْقَامَةِ وَالْمُخْتَارُ لِلْعَصْرِ مِن القَامَة إِلَى الْآصْفِرَارِ وَضَرُ ورَجُهُمَا إِلَى الْفُرُوبِ وَالْمُخْتَارُ لِلْمَصْرِ مِن القَامَة إِلَى الْآصْفِرَارِ وَضَرُ ورَجُهُما إِلَى الْفُرُوبِ وَالْمُخْتَارُ لِلْمُسَاءُ وَالْمُخْتَارُ لِلْمُسَاءُ وَالْمُخْتَارُ لِلْمُسَاءُ فَي فِيهِ بَعْدَ شُرُ وطِها ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمُسَاءُ وَالْمُخْتَارُ لِلْمُسَاءُ فَي فَي بَعْدَ شُرُ وطِها ، وَالْمُخْتَارُ لِلْمُسَاءُ فَي مَنْ مَن اللّهُ اللّهُ الْاوَلِ وَضَرُ ورَيْهُما إِلَى طُلُوعِ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْاوَلِ وَضَرُ ورَيْهُما إِلَى طُلُوعِ مِن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللْ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

الفَخْرِ ، وَالْمُخْتَارُ لِلِعَبْحِ مِنَ الْفَخْرِ إِلَى الْإِسْفَارِ الْأَغْلَى وَضَرُورِ اللهُ اللهُ وَالْمَنْ اللهُ وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمُ الْمُعْرِقِ وَالْمَا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمَا وَالْمُوا والْمُوا وَالْمُوا وَلَامُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ

فمل في شروط الملاة

ٱلطَّهَارَةِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَا يَسْتُرُ بِهِ عَوْرُرَّنَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأُ ٱلْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةِ فِي عَوْرُرَّنَهُ صَلَّى عُرْيَانًا وَمَنْ أَخْطَأُ ٱلْقِبْلَةَ أَعَادَ فِي ٱلْوَقْتِ وَكُلُّ إِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ أَلُو تُنْتُ ٱلْعَبَّلاةُ فِي الْوَقْتِ فَلَا نُعَادُ أَلُو الْمَا يُنَهُ الْهَا يُتَهُ وَالنَّا فِلَةً .

فهل: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ: نِيَّةُ الصَّلاةِ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَكْبِرَةُ الْمُعَيَّنَةِ ، وَتَكْبِرَةُ الْإِحْرَامِ، وَالْقِيَامُ لِهَا، وَالْوَاعِمَ وَالْوَعْمُ مِنْهُ وَالْقِيامُ لَهَا ، وَالرَّكُوعُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالْمِحْرَامِ، وَالْطَمَا نِينَةُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالاعْتِدَالُ، وَالطَمَا نِينَةُ ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ ، وَالْمُعْرَانُهُ وَالطَّمَا نِينَةً ، وَالسَّلامُ ، وَجُلُوسُهُ الَّذِي يُقَارِنُهُ .

(وَشَرْطُ) النَّيَّةِ مُقَارِنَتُهَا لِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

﴿ وَسُنَّهُمَا ) أَلْإِنَامَةُ ، وَالشُّورَةُ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ ، وَالْقِيامُ لَهَا ، وَالسَّرُ فِيهِ ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ جَدَهُ ، وَكُلُّ فِيهًا يُسْرُ فِيهِ ، وَسَمِعَ اللهُ لِمَنْ جَدَهُ ، وَكُلُّ شَكْبِرَ وَ سُنَّةٌ إِلَّا اللَّهُ وَلَى وَالنَّالِيَةُ وَالنَّالِيَةُ لِلْمَا أُمُومِ وَالْجَهْرُ بِالنَّسْلِيمَةِ الْفَاتِحَةِ مَلْ السُّورَةِ وَالنَّالِيمَةُ النَّالِيمَةُ وَالنَّالِيّةُ لِلْمَا أُمُومِ وَالْجَهْرُ بِالنَّسْلِيمَةِ الْفَاتِحَةِ الْمَالْمُومِ وَالْجَهْرُ بِالنَّسْلِيمَةِ اللهُ اللهُ وَمَا السَّلِيمَةِ وَالنَّالِيمَةِ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَالسَّالِيمَةِ وَاللَّالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ وَالرَّكُونُ وَاللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ وَعَلَى آلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى آلِهِ وَمَلْمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلْولَا اللَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

وَالسَّرَةُ لِفَيْرِ المَامُومِ وَأَقَلُهَا عِلْظُ رُمْعِ وَطُولُ ذِرَاعِ طَاهِرِ ثَابِتٍ عَبَرِ مُشَوِّشَ.

(وَفَضَائِلُهَا) رَفَعُ ٱلْيَدَيْ عِنْدَ الْإِحْرَامِ حَتَّى تَقَابِلاً ٱلْأَذْنَيْنِ وَقُولُ ٱلْمَامُومِ وَٱلْفَذِّ رَبًّا وَلَكَ ٱلْحُدُ، وَٱلتَّامِينُ بَعْدَ ٱلْفَاتِحَةِ لِلْفَذَّ والمَا مُوم، ولا يَقُولُهَا الإمامُ إلا في قراء قِالسِّر، والتسبيح في الركوع والدُّعَاء فِي السَّجُودِ، وتَطويلُ القراءة في الصَّبْح والظهر تلماً وتقصيرُها في العَصرِ والمغرب، وتوسطها في البشاءِ وتكونُ السُّورَةُ الْأُولَى قَبْلَ الثَّانِيَةِ وَأَطْوَلَ مِنهَا وَالْهِيئَةُ الْمَعْلُومَةُ فِي أَلَوْ كُوع والسَّجُودِ، والجُلُوس وَالقَّنُوتُ سِرًا قَبْلَ الرَّكُوع وَلَمْدَ السُّورَةِ فِي ثَانِيَةِ الصُّبْحِ وَيَجُوزُ بَعْدَ الرُّكُوعِ والدُّعَاء بَعْدَ التَّسَهُّدِ أَلْتَانِي وَيَكُونُ ٱلنَّهُمُذُ ٱلثَّانِي أَطُولَ مِنَ ٱلْأُوَّلِ وَٱلنَّيَامُنُ بِالسَّلَامِ وتَحْرِيكُ ٱلسَّبَابَةِ فِي ٱلنَّهُمُدِ وَيُكُرُّهُ ٱلْإِلْتِهَاتُ فِي ٱلسَّالَةِ وَتَعْمِيضَىٰ ٱلْمَيْنَيْنِ وَٱلْبَسْمَلَةُ وَٱلتَّمَوْذُ فِي ٱلْفَرِيضَةِ وَيَجُوزَانِ فِي ٱلنَّفْلِ وَٱلْوُقُوفَ عَلَى رَجْلُ وَاحِدَهِ إِلَّا أَنْ يَطُولَ قِيَامُهُ وَأَثْنِرَانُ رَجْلَيْهِ وَجَمْلُ دِرْهُمْ أَوْ غَلَى اللهُ وَأَثْنِرَانُ رَجْلَيْهِ وَجَمْلُ دِرْهُمْ أَوْ غَلَى أَوْ غَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى ع ظهره والتفكر في أمور الذنيا وكل ما يشغله عن المشوع في الصلاة. الصلاة.

فَصل : الِصَّلَاةِ نُورٌ عَظِيمٌ تَشْرِقُ بِهِ قُلُوبُ الْمُصَلَّانَ وَلَا اللهُ وَهُمِهِ وَاعْتَقِدْ أَنَّ الصَّلاةَ وَمَا فِيها وَالشَّجُودِ وَإِجْلَالُهُ خُشُوعٌ وَالسَّجُودِ وَإِجْلَالُهُ خُشُوعٌ وَالسَّجُودِ وَإِجْلَالُهُ وَمَعْظِيمٌ لَهُ بِالنَّهُ عَلَى صَلَاتِكَ وَإِنَّ اللهُ اللهُ عَنْ وَمَعْظِيمٌ اللهُ بِالنَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

فعل: لِلصَّلاةِ ٱلْمَفْرُوصَةِ سَبْعَةُ أَحْوَالِ مُرَّتَبَةٍ تُوَدِّى عَلَيْها أَوْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى ٱلْأَسْتِحْبَابِ أَوَّلُهَا ٱلْقِيَامُ بِغَيْرِ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا عَلَى ٱلْوَجُوبِ وَثَلَاثَةٌ عَلَى ٱلْأَسْتِحْبَابِ أَوَّلُهَا ٱلْقِيَامُ بِغَيْرِ أَسْتِحْبَابِ أَوَّلُهَا ٱلْقِيَامُ بِغَيْرِ أَسْتِخَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاسْتِنَادِ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِعَيْرِ أَسْتِنَادٍ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاسْتِنَادٍ ثُمَّ ٱلْجُلُوسُ بِاللَّهُ مِنْهَا فَالْتُرْتِينَ هَذِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ عَلَى ٱلْوَجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةً مِنْهَا فَالْتُرْتِينَ هَذِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ عَلَى ٱلْوَجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةً مِنْهَا فَالْتُرْتِينَ هَذِهِ ٱلْأَرْبَعَةِ عَلَى ٱلْوَجُوبِ إِذَا قَدَرَ عَلَى حَالَةً مِنْهَا

وَصَلَّى بَحَلَلَةِ دُونِهَا نَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَالثَّلَاثَةُ الَّتِي عَلَى الْإَسْتِيمُ بَابِ هِي أنْ بُصَلَىٰ أَلْعَاحِرُ عَنْ هَـذِهِ الثَّلَاثَةِ الدَّدَ كُورَةِ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَىٰ ثُمَّ عَلَى الْأَيْسَرِ ثُمَّ عَلَى ظَهْرِهِ فَإِنْ خَالَفَ فِي ٱلثَلَاثَةِ لَمْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ ا وَالِاسْتِنَادُ أَلَذَى تَبْطُلُ بِهِ صَلَاةً ٱلْقَادِرِ عَلَى تَرْكِهِ هُوَ الذَى يَسْقُطُ بسُقُوطِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ فَهُوَ مَكْرُوهُ وَأَمَّا النَّا فَلَهُ فَيَحُوزُ لِلْقَادِرِ عَلَى ٱلقِيَامِ أَنْ يُصَلِّمَا جَالِسًا وَلَهُ نِصْفُ أَحْرَ ٱلْقَاتِمِ وَيَجُوزُ أَنْ يَدْخُلُهَا جَالِسًا وَيَقُومَ لِمَدْ ذَلِكَ أَوْ يَدْخُلُهَا قَائِمًا وَيَجْلِسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَدْخُلُهَا بِنِيَّةِ ٱلْقِيامِ فِيهَا فَيَمْتَنِعَ جُلُوسُهُ بَعْدَ ذَلِكَ . فصل: يجبُ قَضَاء ما في ألذَّمَّةِ مِنَ الصَّلُواتِ وَلَا يُحِلُّ التَّفْريطُ وصلاً فِيهَا وَمَنْ صَلَّى كُلَّ يَوْم خَسْمَةً أَيَّام قَلَيْسَ بَفَرُّطْ وَيَقْضِيهَا عَلَى نَحْو مَا فَاتَنَّهُ إِنْ كَانَتَ حَضَرِيَّةً قَضَاهَا حَضَرِيَّةً وَإِنْ كَانَتْ سَفَرِيَّةً وَيَنَاهَا سَفَرِيَّةً سَوَاءً كَانَ حِينَ القَصَاء في حَضَرِ أَوْ سَفَرَ وَالرَّتِيبُ والله الله الله الله الفوائب مع الخاضرة واجب مع الله كو وَأَلْيَسِيرُ أَرْبَعُ صَلُوَاتِ فَأَدْنَى وَمَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُ صَلُوَاتِ عَاقِلَ صَلَّاهَا قَبْلَ لَنَاضِرَةِ وَلَوْ خَرَجَ وَقَتْهَا وَيَحُوزُ الْقَضَاء فِي كُلَّ 

### باب في السهو

وَسُجُودُ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ مُنَّةٌ فَلِلنَّقْصَانِ سَجَّدَ تَانِ قَبْلَ السَّلاَمِ بَمْدَ ثَمَامِ النَّشَهُدُ يَنْ يَرِيدُ بَمْدَ ثُمَا تَشَهُدًا آخَرَ ، وَلِلزِّيادَةِ سَجْدَ تَانِ بَعْدَ السَّلاَمِ بَنَشَهِدُ بَعْدَ ثَمَا وَيُسَلِّمُ نَسْلِيمَةً أُخْرَى ، ومَنْ نَقَصَ وَزَادَ سَعَدَ قَبْلِ السَّلاَمِ ، ومَنْ نَسِي السَّجُودَ الْقَبْلِيَّ حَتَّى سَلَّمَ سَجَدَ إِنْ سَعَدَ قَبْلِ السَّجُودُ وَتَبْطُلُ عَنَى سَلَّمَ مَعَدَ إِنْ كَانَ عَلَى تَلاَثُ مِنَ الْهَسْجِدِ بَطِلَ السَّجُودُ وَتَبْطُلُ كَانَ عَلَى تَلاَثُ مَنَ الْهَسْجِدِ بَطِلَ السَّجُودُ وَتَبْطُلُ السَّجُودُ وَتَبْطُلُ السَّجُودُ وَتَبْطُلُ ، ومَن نَسِي السَّجُودَ البَّمْدِيُ سَجَدَهُ ولَوْ بَمْدَ عَامٍ ، وَمَنْ نَسَى السَّجُودُ عَنْها ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ تَعْمَى فَرِيصَةً فَلَا يُجْزِيهِ السَّجُودُ عَنْها ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَتَعْمُ وَلَوْ بَمْدَ عَلْمَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَتَعْمُ وَلَوْ بَمْدَ عَلْمَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَتَعْمُ وَلَوْ بَمْدَ عَلْمَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَتَجُودَ عَلْمُ إِلَّا لِتَرَاثُ مِنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَتَعْمُ وَلَوْ بَمْدَ عَلَيْهُ وَلَا يَكُونُ السَّجُودُ عَنْها ، ومَنْ نَقَصَ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَتَى الْمَدِي عَلَى السَّجُودُ وَالْقَبْلُ إِلَا لِتَرَاثُ مِنْ الْفَضَائِلَ فَلاَ مَنْ فَلَى وَلَا يَكُونُ السَّجُودُ وَالْقَبْلُ إِلَا لِتَرَاثُ مِنْ الْفَضَائِلَ فَلاَ كُنْمَ وَلَا يَكُونُ السَّجُودُ وَالْقَبْلُ إِلَا لِتَرَاثُ مِنْ الْفَصَائِلَ فَالْ الْمَالَ الْمَالِولَ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَسْجِدَةُ وَلَوْ الْمَالِ الْمَالِلُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَلْ الْمَالَ الْمَالِلَ الْمَالِ الْمَالِ اللْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالَا الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالَ الْمَالَالُ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِلَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالَالُ الْمَالِمُ الْمَالَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمَالَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالَ الْمَالَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْمَالَالُ الْمَال

وَأَمَّا السُّنَّةُ الوَاحِدَةُ فَلاَ سُحُودَ لَهَا إِلَّا السُّرُّ وَالْجَهْرَ، فَمَنْ اسْرَّ فِي أَلْمُور سَجَدَ قَبْلَ ٱلسَّلام، وَمَن جَهَرَ فِي ٱلسَّرُّ سَجَدَ لَمُدَ ٱلسَّلام، وَمَنْ تَكُلُّمَ سَاهِيًا سَجَدَ لِمُدَ السَّلامِ، وَمَن سَلَّمَ مِن رَكْمَتْ يَن سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ ٱلسَّلامِ ، وَمَنْ زَادَقِ ٱلصَّلاةِ رَكَّمَة أَوْ رَكَّمَة أَوْ رَكَّمَة السَّلامِ . وَمَنْ زَادَ فِي الصَّارَةِ مِثْلُهَا بَطَلَتَ ، وَمَنْ شَكَّ فِي كَالُ صَلَاتِهِ أَنْي عَا عَلَى فِي وَالنَّاكِ فِي النَّمَانِ كَيْمَانِ كَيْمَانِ كَيْمَانِ كَيْمَانِ كَيْمَانِ كَيْمُ فَيَ عَلَى فِي ذَكُمْ أَوْ سَعْلَمْ أتى با وسجد نبد السلام وإن خلة في السلام سأر إن كان قريبا ولاستود عليه وإن طال الطلت علانه والتوسوس الالالوسون مِنْ قَلْيَهِ وَلَا يَأْنِي عَامَلُكُ فِيهِ وَلَيْكُمْ نِيمَا لِمُدَالِدًا لِمُعَالِمُ مِوالْهُ عَلَىٰ وَرَادَةِ أَوْ نَعْمَانِ وَمَنْ جَمْرَ فِي الْفَيْرِيّ وَلَا لَيْمُو وَعَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يُكِرُّهُ مُلِكُ وَمِنْ زَادَ السُّورَةَ فِي الرَّ كَمَيْنَ الْأَخِيرَ بَيْنِ فلا سمود عليه ومن سع ذكر عند على الله عليه والدوسل وَهُو فِي ٱلصَّلَاةِ فَعَنَى عَلَيْهِ فَلا شَيءَ عَلَيْهِ سَوَالِه كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا أو قائماً أو عالماً ومن قرأ سورتين فأكثر في زكمة واحدة أو

عَلَيْهِ فِي جَمِيعٍ ذَلِكَ وَمَنْ أَشَارَ فِي صَلَاتِهِ بِيَدِهِ أَوْ رَأْسِهِ فَلَا ثَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ كُرَّرَ ٱلفَاتِحَةَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ ٱلسَّلَامِ وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَالظَّاهِرُ ٱلبُطَّلَانُ وَمَنْ تَذَكَّرَ ٱلسُّورَةَ بَعْدَ أَنْصِنَاتِهِ إِلَى ٱلرُّكُوعِ. فَلَا يَرْجُعُ إِلَيْهَا وَمَنْ ثَذَكَّرَ ٱلسَّرَّ أُو الجَهْرَ قَبْلَ ٱلرُّ ، كُوعِ أَعَادَ ٱلْقِرَاءَةَ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلسُّورَةِ وَحْدَهَا أَعَادَهَا وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِي ٱلْفَاتِحَةِ أَعَادُهَا وَسَحَدَ بَمْدَ ٱلسَّلَامِ وَإِنْ فَاتَ بِالرُّكُوعِ مِ سَجَد لِتُرْكُ الجَهْر قَبْلَ ٱلسَّلَامِ وَلِتَرْكُ ٱلسُّرُّ بَعْدَ ٱلسَّلَامِ سَوَالِه كَانَ مِنَ ٱلفَاتِحَةِ أَو ٱلسُّورَةِ وَحْدَهَا وَمَنْ ضَحِكَ فِي ٱلصَّلَاةِ بَطَلَتْ سُوالَة كَانَ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا وَلَا يَضْحَكُ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا غَافِلَ مُتَّلَّا عِبْ وَ الْمُؤْمِنُ إِذَا قَامَ للصَّلَاةِ أَعْرَضَ بِقَلْبِهِ عَنْ كُلُّ مَاسَوَى اللهِ سُبْحَانَهُ وثرَكَ الدُنيا ومَا فِيهَا حَتَّى يُحْضِرَ بِقُلْبِهِ جَلَالَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَعَظَّمَتُهُ وَبَرْتُمِدُ قَلْبُهُ وَتَرْهَبُ نَفْسُهُ مِنْ هَيْبَةِ أَلَهِ جَلَّ جَلَالُهُ فَهَـذِهِ صَلَّاةً أَلْهُ تَقِينَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي ٱلتِّبَسُّم وَبُكَاءَ أَنَا السَّالِحِ فِي ٱلصَّلَاةِ مُفتَفَرّ وَمِنَ أَنْصَتَ لَنْتَحَدَّثِ قَلِيلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ قَامَ مِنْ رَكْمَتَيْنِ قَبْلَ ٱلْجُلُوسَ فَإِنْ نَذَكَّنَ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَ ٱلْأَرْضَ بِيَدَيْهِ وَرُكَّبَنَيْهِ

رَجَمَ إِلَى الْبَالُوسِ وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِلَى فَارَقَهَا تَمَادَى وَلَمْ يَرْجِع وَسَجِدَ قَبْلَ ٱلسَّلَامِ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ ٱلْمُفَارَقَة وَبَعْدَ ٱلْفَيَامِ سَاهِيًا أَوْ عامداً عَدَّ صَلَاتَهُ وَسَعَدَ لِعَدَ السَّلَامِ. وَمَن نَفَحَ فِي صَلَاتِهِ مَاهِياً سَيجلًا إِمالَ السَّلَامِ ، وَإِنْ كَانَ عَامِداً بِطَلَتْ صَلَاتُهُ . وَمَنْ عَطْسَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَشْتَفِلُ بِالْمُدِ وَلَا يَرُدُ عَلَى مَنْ شَمَّتُهُ وَلَا يُشَمَّتُ عَاطِيبًا فَإِنْ حَمْدُ اللَّهُ فَلَاشَىءَ عَلَيْهِ. وَمَنْ تَنَاءَبَ فِي الصَّلَاةِ سَدَّ فَأَهُ وَلَا يَنْفُتُ إلا في ثوبه مِن غير إخراج حُرُوفٍ وَمَنْ شَكَّ فِي حَدَثِ أَوْ نَجَاسَةٍ فَتَفْكُرُ فِي صَلَاتِهِ قَلِيلًا ثُمَّ تَيَقَنَ الطَّهَارَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَمِن الْتَفَتَ فِي ٱلصَّالَاةِ سَاهِياً فَلَا شَيْءَعَلَيْهِ وَإِنْ تَعَمَّدَ فَهُوَ مَكُرُوهُ وَإِنِ أَسْتَدْبَرَ ٱلقِيلَةَ قَطَعَ ٱلصَّلَاةَ. وَمَنْ صَلَّى بِحَرِيرٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ سَرَقَ فِي ٱلصَّلاةِ أوْ نَظْرَ عُرَّمًا فَهُو عَاصِ وَصَلَاتُهُ صَحِيحَة، وَمَنْ غَلِط فِي القِرَاءَة بِكَلْمَةٍ مِنْ غَيْرِ ٱلْقُرْ آنِ سَجَدَ بَعْدَ ٱلسَّلامِ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ ٱلقُرْ آنِ فَلا سُعْجُودَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ ٱللَّفْظُ أَوْ يَفْسُدَ الْمَعْنَى فَيَسْجُدَ بَعْدَ ٱلسَّلام . وَمَنْ نَعَسَ فِي ٱلصَّلَاةِ فَلا سُجُودَ عَلَيْهِ وَإِنْ ثَقُلَ نَوْمُهُ أَعَادَ ٱلصَّلاةَ وَالْوَصُوءَ. وَأَنِنَ الْمَرِيضِ مُفْتَفَرُ وَالتَّنَحْنَحُ لِلضَّرُورَةِ مُفْتَفَرٌ وَللَّإِفْهَام

مُنكر ولا تَبْطَلُ الصَّلادُ بِهِ. وَمَنْ نَادَاهُ أَحَدُ فَقَالَ لَهُ سُبْحَانَ الله كُرُهُ وصحت على أن ومن ومن ومن ومن أن الراء ول ينت عليه احد را الله الآية وقراما نشما فإن تشرت عليه وكر يغلل مسعفا أَيْنَ يَدَيْهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِمَةِ فَلا يُدْمِن كَمَالِهَا عَسَمَمْنَاوْ غيره فإن ترك منها آية سعد قبل السلام وإن كان اكثر نطلت ملائة. وَمَنْ فَتَعَ عَلَى عَبْرِ إِمَامِ الطّلَّتَ مَلائةً. وَلا يَفْتَحُ عَلَى أَمَّاهِ إِلاَّ مَن ان سَعَار النَّ أَن مُسَادًا لَهُ فِي وَمَن مَالُ فَي أَنُور الدُّنَا نَسَى وَاللَّهُ وَلَمْ نَظَلُّ صَلَّاتُهُ. وَمَن دَفَرَ اللَّهِي نَبْنَ بَلَيْهُ أَوْ سجد على بن حبيه أو سبد على الداو طيب ما منه فلا شيء عليه ولا في والمالق والقلس والعلاق. وسوالنافوم عمله الإمام إلا إن يكون من نقص الفريضة وإذا سَها الناموم أونس أو زوم عن الراكر عروش في غير الأولى فإن طم في إدواك الإمام قبل زفيه من المتعدة الثانية زكر ولعنه وإن لم نطاح ترك الركوع ونبع إمامة وقفى ركعة في مؤضها نعاد مالام إمامه. وإن نها عن السادو أو أو زرجم أو أنس عنى قام الأمام إلى

وَكُنَّةُ أَخْرَى سَجَدَ إِنْ طَيْعَ فِي إِدْرِالدِ الْإِمَامِ فَيْلُ الرُّكُوعِ وَإِلَّا تركه وتبع الإمام وتفي ركمة أخرى النا وحيث تفي الركمة فلا سُجُودَ عَلَيْهِ إِلَا أَنْ يَكُونَ شَاكَا فِي الرُّكُوعِ أَو السَّمُودِ ومن عَانَهُ عَقْرَبُ أَوْ حَنَّةً فَقَتَلُهَا فَلا شَيْ، عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَطُولُ فِمَالًهُ وَمَالًا أو يُسَدِّر الدِّيَّة وَانْ يُعَلِّم. ومَن شك مَل مُو فِ الْوِيِّر أَوْ وَيَانِيِّة الشنع جَمَلِهَا ثَانية السَّفِي وسَجَدَ نَمَدُ السَّلامِ ثَالُورْ. ومَنْ تَكَلَّ نين الشم والوتر ساهيا فلاشي، عليه وإن كان عامدا كرة ولا شيء عليه. والمسبوق إن أدركم الإمام أقل من كمة فلا نسمة مَمَهُ لا قَيْلِنًا وَلا نَمْلِيًّا فإن سَجَلَ مَنْهُ نَطَلَتْ صَلاّتُهُ وَإِنْ الْوَلْدُ رَكَمَة كَامِلَة أَوْ أَكْثَرَ سَهَدَ مَمَهُ الْقَبْلِ وَأَخْرَ الْبَعْدِي حَيْ يَجْ مَلَاتَهُ ونسجد نمد ملامه فإن سجد مع الإمام عامداً بطلت علاته وإن كان ساهيا سَعَد نفذ السَّلام وإن سَما المسبوق نفد ملام الإمام فهو كَالْنُصَلِّي وَحْدَهُ وَإِذَا تَرَنَّتُ عَلَى ٱلْمَسْبُوقِ بَعْدِي مِنْ جَهَ إِمامِهِ وَقَبْلِي مِنْ جَهَةِ فَقْسِهِ أَجْزَاهُ الْقَبْلِي. وَمَنْ نَسِي الرُّكُوعَ وَمَد كُرَّةٌ فِي السَّجُودِ رَجَعَ قَائِمًا وَيُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُعِيدَ شَيْئًا مِنَ الْقِرَاءَة فَيْ

يَرْ كُعُ الْوَيْسَجُدُ بَمْدَ السَّلامِ . وَمَنْ نَسِي سَجْدَةً وَاحِدَةً وَتَذَكَّرُهَا بَعْدَ قِمَامِهِ رَجْعَ جَالِسًا وَسَعَجَدَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ جَلَسَ قَبْلَ الْقِيامِ قَلَا يُمِيدُ الْجُلُوسَ. وَمَنْ نَسِي سَجْدَ تَيْنِ خُرَّساَجِداً وَلَمْ يَجُلِس وَ بَسَجُدُ في جميع ذلك بمدالسّلام، وإن تذكر السّحود بعد رفع رأسه من الرُّكَمَةِ الَّتِي تَلِيهَا تَمَادَى عَلَى صَلَاتِهِ وَلَمْ يَرْجَعُ وَالْفَى رَكَّمَةً السهو وزاد ركمة في موضها بأنيا وسحد قبل السّلام إن كأنت مِنَ الأوليَيْنِ وَتَذَكَّرَ لِمُدَ عَقْدِ الثَّالِيَّةِ، وَلِمُدَ السَّلَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الأوليَيْنِ أَوْ كَانْتُ مِنْهَا وَنَذَ كَرْ قَبْلُ عَقْدِ الثَالِيَةِ لِانَ السُّورَةَ وَالجُلُوسَ لَمْ فَمُونَا . وَمَنْ سَلَّمَ شَاكًا فِي كَالُ صَلاتِهِ نَطَلَّتَ صَلاتُهُ نَطْلَتَ صَلاتَهُ وَالسَّهُو فِي صَلاةِ القَصْاء كَالسَّو فِي صَلاَّة الادّاء، وَالسَّرَ فِي النَّا فِلْةِ كالتمون الفريضة إلا في سنة مسائل: الفائضة والشورة والشر وَالْجَهْرِ وَزِيادَة رَكَّة وَنِسْيَانَ نَعْنَى الأَرْكَانِ إِنْ طَالَ، فَمَنْ نَسِيَ الفاتيمة في النافلة وَتَذَكَّر بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَسَجَد قَبْلَ السَّلامِ يخلاف الفريضة فإنه يُلني تلك الرَّكَة وَيْرِيدُ أَخْرَى وَيَهَادَى وَيَكُونَ سُجُودُهُ كَمَا ذَكُرْنَا فِي تَارِكُ ٱلسُّجُودِ. وَمَنْ نَسِيَ ٱلسُّورَةَ

أوالجَهْرَ أوالسَّرَ في النَّا فَلَةِ وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَلا سُجُودَ عَلَيْهِ بَخِلَافِ الفَرِيضَةِ. وَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِيَةٍ فِي النَّا فَلَةِ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الرُّ كُوعِ رَجَمَ وَسَجَدَ بَمْدَ السَّلامِ وَإِنْ عَقَدَ الثَّالِيَّة تَمَادَى وزَادَ الرَّالِمَة وَسَجَدَ قبيلُ السَّلامِ بِهِلافِ الفريضة فإنه يَرْجِعُمَى مَاذَكُرَ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ. ومَنْ نَسِي رُكنَا مِنْ النَّا فَلَةِ كَالرُّكُوعِ. أو السُّحُودِ ولَمْ يَتَذَكَّرُ حَيْ سَلَّمْ وطَالَ فَلا إِعَادَةً عَلَيْهُ بِخِلافِ القريضة فإنه يعيدها أبدا ومن قطع النافلة عامداً أو ترك منا رَكُمَةُ أَوْسَجُدُةً عَامِدًا أَعَادَما أَبْدًا. وَمَنْ تَبَدُ فِي صَلَاتِهِ قَلا شَيَّة عَلَيْهِ إِلَا أَنْ يَعْلَىٰ بَحُرُوفٍ. وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ بِنَعْمِي أَوْ زِيَادَةِ سَبَعَ بِهِ الْمَامُومُ وَإِذَا قَامَ إِمَامُكُ مِنْ رَكَعَيْنِ فَسَبِّعٍ بِهِ فَإِنْ قَارَقَ الْأَرْضِ فَانَهُ وَإِن جَلَى فِي الأولى أو في الثالثة فقر ولا تخلس منه. وإن سَجَدَ وَاحِدَة وَتَرَكُ التَّانِيَّة فَسَبِّي بِهِ وَلا تَقْمَ مَنَهُ إِلا ان تَعَالَتَ عَمْدَ رُ رُوعِهِ فَانْهَ وَلا تَحْلِس نِعْلَ ذَلِكَ مَنَهُ لا في تَانِيةً وَلا فِي زَائِدَ اللهِ وَالْمِنْ تَهِ أَن سَلَّمَ فَرَدْ رَكُمَةً أَخْرَى بَدَلًا مِنَ ٱلرَّكَةِ ٱلَّتِي ٱلنَّهَا بَانِياً وَتَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، فإنْ كُنْتُمْ جَمَاعَة فَالْأَفْضَلُ لَكُمْ أَنْ تَقَدِّمُوا

واحداً أينم أبكم وإذا زاد الإملم سَجْدة عَالِيَة فَسَبْع بِهِ وَلاَ تُسْجُدُ وَا مَلَتُ فِيهِ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَها أَوْ شَلْتُ فِيهِ مَنَ تَيَقَّنَ مُوجِبَها أَوْ شَلْتُ فِيهِ مَنَ تَيَقَّنَ مُوجِبَها أَوْ شَلْتُ فِيهِ وَجَلَسَ الْأُولُ وَقَامَ النَّانِي بَطَلَتْ صَلَائُهُ وَجَلَسَ الْأُولُ وَقَامَ النَّانِي بَطَلَتْ صَلَائُهُ وَإِذَا سَلْمَ الْإِمامُ قَبْلَ كَمَالِ السَّلاَةِ سَبْعَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ مَدْفَهُ وَإِذَا سَلْمَ الْإِمامُ قَبْلُ كَمَالِ السَّلاَةِ سَبْعَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ مَدْفَة وَإِنْ مَدْفَة وَإِنْ مَدْفَة وَإِنْ مَدْفَة وَإِنْ مَدَّفَة وَإِنْ مَدْفَة وَإِنْ مَنْكُ فِي خَبْرِهِ سَأَلَ عَدْلَيْنِ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَّنَ الْكَلَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكَ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَّنَ الْكَلَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَّنَ الْكَلَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَجَازَ لَهُمَا الْكَلَامُ فَي ذَلِكَ وَإِنْ تَهَقَى الْكُمَالَ عَمِلَ عَلَى يَقِينِهِ وَتَرَكُ وَالْمُ لَائِنْ إِلَّا أَنْ يَكُمُنُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتُولُكُ وَيْ ثَلْكَ فَي اللّهُ وَيَرْتُ فَي اللّهُ وَيَرْكُ وَ يَعْمِدُ وَيَرَكُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَيَتُولُاكُ يَقِينِهُ وَيَرَكُ وَالْمَالُ عَلَى اللّهُ وَيَرْتُكُ وَلَوْلًا مَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُ عَلَيْهُ وَيَرَالُكُ عَلَى الْمَالُولُ عَلَى اللّهُ وَلَالًا لَكُلُولُ اللّهُ وَالْمَنْ عَلَيْهُ وَيَوْلُونَ يَقِينِهُ وَيَرَالُكُ اللّهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ الْمُعْ وَلَوْلُولُ وَلَالُهُ وَالْمَالُولُ اللّهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالُهُ اللّهُ الْكُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُلُولُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ